

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ، فَتُوفِّيَ الفَلاّحُ صاحِبُ الأَغْنامِ، فَصارَتْ زَوْجَتُهُ العَجوزُ تَبِيعُ مِنْها واحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ، حَتَّى بَقِيَ لَدَيْها عَدَدٌ قَليلٌ، وَقَدْ ظَلَّ الكَلْبُ

يَحْرُسُها، وَهُو يَتَحَسَّرُ على الأيّامِ الماضِيةِ، ويَصكُ أَسْنانَهُ.







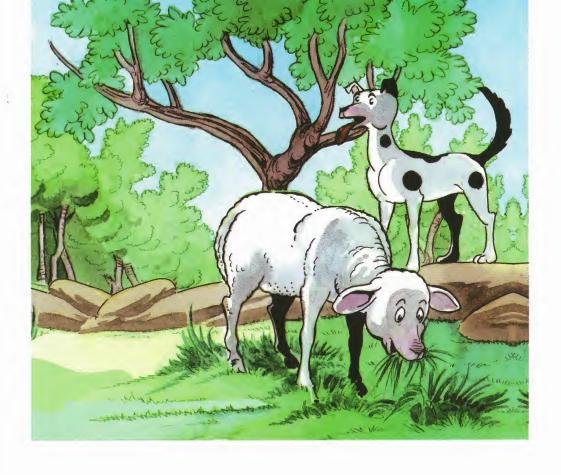

وَفِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ خَطَرَ بِبالِ خَروف مِنَ الخِرْفانِ أَنْ يَخْرُجَ لِيَرْعَى فِي البَرِيَّةِ، فَطَلَبَ مِنَ الكَلْبِ أَنْ يُرافِقَهُ، لَيحْمَيه مِنَ الأَخْطار، فَخَرَجَ البَرِيَّةِ، فَطَلَبَ مِنَ الكَلْبِ أَنْ يُرافِقَهُ، لَيحْمَيه مِنَ الأَخْطار، فَخَرَجَ الاثْنان، وأَخَذا يَلْعَبانِ فِي المَراعي والحُقول. وكانَ الخَروفُ قَدْ وَجَدَ العُشْبَ الكَثير، أَمَّا الكَلْبُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَأْكُلُهُ إِلاَّ القَليل، لأَنَّهُ لا يَأْكُلُ الأَعْشابَ. الأَعْشابَ.





نُظُرُ الكَلْبُ إلى الخَرُوفِ وَقالَ لَهُ: يا صاحِبي، لَقَدْ أَكَلْتَ حَتَّى شَبِعْتَ، أمَّا أَنَا فَأُرِيدُ أَنْ أَبْحَثَ عَنْ شَيْءٍ آكُلُهُ، وأَرْجُو أَنْ تَحْتَرِسَ مِنَ الْأَعْدَاءِ، فَوافَقَ الخَروفُ على ذُلِكً. ومُضَى الكَلْبُ بَعيداً عَنْهُ، يَبْحَثُ عَنْ عَظْمَة أوْ أيِّ طَعامٍ يَأْكُلُهُ. بَعْدَ أَنْ تَرَكَ الكَلْبُ الخَروفَ مَرَّ بالخَروفِ ثَعْلَبٌ جائِعٌ فَقَالَ لِنَفْسهِ: هذا خَروفٌ يَلْعَبُ وَحْدَهُ، سَأَصِيدُهُ وَأَتَعَشَّى عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ. تَقَدَّمَ الثَّعْلَبُ مِنَ الخَروفِ وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَرْعَى في أَرْضِي وَأَرْضِ آبائِي وَأَجْدادي، دُونَ الخَروفِ وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَرْعَى في أَرْضي وَأَرْضِ آبائِي وَأَجْدادي، دُونَ





C







ذَهَبَ الثَّعْلَبُ يَبْحَثُ عَنْ شاهد، فَوجَدَ في طَريقه ذَئْبًا، فَأَخْبَرَهُ بِما جَرى مَعَهُ، فَاتَّفَقَا على أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ عَلى صحَّة كلامه، عَلَى أَنْ يَقْتَسما الخَروف مُناصَفَة ، وَيَأْكُلاه . وكان الكَلْبُ قَدْ حَضَرَ بَعْدَ ذَهابِ الثَّعْلَب، فَأَخْبَره الخَروف بما حَدَثَ مَعَه ، فقال لَهُ الكَلْب : لا تَخَفُ يا صَديقي، إنّني مَعَك، وَسَأَتَعَشَى أَنا على هذا الثَّعْلب، فَأَنا أُحبُ لَحْمَ الثَّعالب كَثيراً.





اتّفَقَ الكَلْبُ وَالخَروفُ عَلَى أَنْ يَخْتَفِيَ الكَلْبُ في كَوْمٍ قَريبٍ مِنَ الحِجارة، وَعِنْدَما يَأْتِي الثَّعْلَبُ وَالشَّاهِدُ يَطْلُبُ الخَروفُ مِنَ الثَّعْلَبِ أَنْ يُقسِمَ بِأَنَّ هذه الأَرْضَ لَهُ: فَقَالَ الخَروفُ فَرِحاً: وَماذا بَعْدَ ذَلِكَ؟ قالَ الكَلْبُ وَهُوَ يُخْرِجُ للسَانَهُ وَيَلْعَقُهُ: دَعْ ذَلِكَ لي.



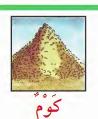



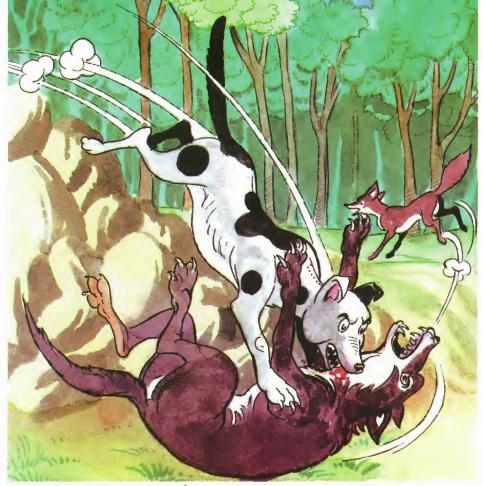

لَمْ يَكِدِ الذِّنْبُ يُنْهِي شَهادَتَهُ، حَتَّى انْبَرى الثَّعْلَبُ لِلْحَديثِ قائِلاً: يا ابْنَ عَمِّي، قَدْ أَكُونُ أَنَا وَأَنْتَ أَخْطَأَنَا وَتَسَرَّعْنَا في الحُكْمِ، فَهذهِ الأَرْضُ لَيْسَتْ لِي، وَوَلَّى هارِباً. وَفي الحالِ خَرَجَ الكَلْبُ مِنْ بَيْنِ الحِجارة، فَعَرَزَ مَخالَبهُ في عُنُق الذِّنْب، وَانْقَضَّ عَلى رأسه يُمَزِّقُهُ بأَسْنانه.





١.





وَقَالَ الكَلْبُ: وَشُكْراً لَكَ أَنْتَ يا صَديقِي، فَقَدْ ساعَدْتَني عَلى صَيْدِ الذِّيْبِ، شاهِدِ الزُّورِ، والاسْتِمتاعِ بِلَحْمِهِ اللَّذيذِ.

